



ساسلة ليديبِرد "المطالعة السهلة"

أعاد حكايتها : محمد العدناين وَضَعَ الرسُوم ؛ أريبك وِ ثُثَرَ

> ﴿ خَـ قُوق الطَّبْعُ مَحْ فَوْظَـ آ الهبع فسانكلترا 1441

المناشرون: ليديبرد بوك ليمتد

2 / 26



## جميلةُ والوَحْشُ

يُحْكَى أَنّهُ عاشَ في قَديم الزَّمانِ تاجِرُ غَنِي لَهُ ثلاثُ بَناتٍ جَميلاتٍ. وكانَتِ الصُّغْرَى هِي أَجْمَلَ الأَّخُواتِ، وأَسْمُها جَميلةُ. وكانَتْ طَيّبَةَ القَلْبِ ولطيفة الأَّخواتِ، وأسْمُها جَميلةُ. وكانَتْ طَيّبَةَ القَلْبِ ولطيفة جِدًّا. ومَعَ أَنَّ أُخْتَيْها كانَتا جميلتَيْن أَيضًا، فإنَّهما لم تكونا طيّبَتَيْن ولا لطيفتَيْن . كانَتْ كلُّ مِنهما تُحِبُ نفسَها كثيرًا، ومتكبّرةً .

وفي أَحَدِ الأَيّامِ عادَ الأَبُ إِلَى المَنْزِلِ، وقَدْ ظَهَرَ عليهِ الحُزْنُ الشّديدُ. وعندما سألَتْهُ بَنَاتُهُ عَنْ سَبَبِ حُزْنِهِ، قالَ: «واأَسَفاهُ، صِرْتُ فقيرًا. لقد ضاعَتْ ثَرُوتِي، ويَجِبُ عَلَيْنا جميعًا أَنْ نترُكَ هذا المَنْزِلَ الجميلَ، ونَسْكُنَ أَحَدَ الأكواخِ في الرِّيفِ.»



غَضِبَتِ البِنْتَانِ الكبيرِتَانِ غَضَبًا شديدًا، عِندُمَا سَمِعَتَا هذَا الخَبَر، وقالَتَا لِأَبيهِما: « كَيْفَ سَنَقْضِي أَوقاتَنا فِي الرِيفِ طُولَ النّهارِ ؟ » أَمّا جميلةُ فقالتُ : « ما أَجْمَلَ العَيْشَ فِي الرّيفِ بَيْنَ الأَحراجِ والحُقولِ والأَزْهار! »

ثُمَّ وَجَدَ الأَبُ فِي الرِّيفِ كُوخًا صغيرًا ، لَهُ حَدِيقَةٌ كبيرةٌ ، فَذَهَبُوا جميعًا إِلَيْه لِكَيْ يَعِيشُوا هُناكَ . وَلَا كَبِي يَعِيشُوا هُناكَ . وراحَ الأبُ يَعْمَلُ بِنَشاطٍ فِي الحَديقةِ ، وصار يَكْسِبُ مِنْ بَيْعٍ فَاكُهُم يَعِيشُونَ مِنْ بَيْعٍ فَاكُهُم يَعِيشُونَ مِنْ بَيْعٍ فَاكُهُم يَعِيشُونَ عَيْشًا مُرِيحًا .

وَكَانَتْ جَميلةُ مَشْغُولةً دائمًا أيضًا؛ فَكَانَتْ طَبّاخَةً صَغيرةً صَغيرةً ماهِرَةً، وبارعةً في إدارةِ المنزلِ، وغسّالَةً صغيرةً ناجِحةً. وكَانَتْ تقومُ بأعمالِ البيتِ جميعِها بِسُرورٍ عظيمٍ.



كَانَتْ جَمِيلَةُ دَامُماً تُغَنِّي وَهِيَ تَقُومُ بِأَعِمَالِ المَنْزِلِ، وَالْحُزْنُ ظَاهِرٌ عَلَى بَيْنَما كَانَتْ أُخْتَاهَا تَجْلِسَانِ، والحُزْنُ ظَاهِرٌ عَلَى وَجْهَيْهِما. وكُلُّ مَا كَانْتَا تَفْعَلانِهِ هُوَ الشَّكُوى مِنَ الفَقْرِ، والتَّحَسُّرُ على الثَّرُوةِ.

وفي أَحَدِ الأَيّامِ أَخْبَرَ الأبُ بَناتِهِ الثَّلاثَ بأَنْ عَمالِ، عَلَيْهِ أَنْ يُسافِرَ إِلَى بَلْدَةٍ بعيدةٍ، لِعَمَل مِنَ الأَعْمالِ، وَأَنَّهُ سَيْعيبُ إِلَى اليَوْمِ التّالِي. ثُمَّ سَأَلَ بَنَاتِهِ واحِدَةً بَعْدَ وَأَنَّهُ سَيْعيبُ إِلَى اليَوْمِ التّالِي. ثُمَّ سَأَلَ بَنَاتِهِ واحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى، قائلًا: « ما هي الهَدِيَّةُ الّتي تُريدينَ أَنْ أُحْضِرَها لَكُ معي، عِنْدَ عَوْدَتي ؟ »

فقالتِ البِنْتُ الكُبْرَى: «أنا أُريدُ أَلْماسًا. » وقالَتِ الثّانيةُ: «أريدُ لَآلِئَ. » بينما قالَتْ جميلةُ: «أَريدُ لَآلِئَ. » بينما قالَتْ جميلةُ: «أَرْجو يا أَبِي أَن تَجْلِبَ لِي باقَةً مِنَ الوَرْدِ. »



ثُمَّ سَافَرَ ٱلأَبُ عَلَى ظَهْرِ جَوادِهِ، وَوَقَفَتْ جَميلةُ عَلَى عَلَى ظَهْرِ جَوادِهِ، وَوَقَفَتْ جَميلةُ عَلَى عَتَبَةِ البَابِ تُلَوِّحُ لَهُ بِيَدِهَا مُودِّعَةً، وتَقُولُ: « مَعَ السّلامَةِ يَا أَبِي الحَبيبَ! »

وفي اليَوْمِ التّالِي أَنْهَى الأَبُ عَمَلَهُ، وعادَ قاصِدًا الكُوخَ. ولكنَّ الظَّلامَ حَلَّ، بَعْدَ أَنْ قَطَعَ مَسافَةً قصيرةً، فَضَلَّ طَريقَهُ ( لم يَهْتَدِ إِلَيْهِ ) .

وراحَ يَمْشِي ساعاتٍ في الغابةِ، حَتّى رأَى نُورًا آتِيًا مِنْ مَكَانٍ بَعيدٍ. فَظَنَّ أَنَّهُ نُورٌ صادِرٌ مِنْ أَحَـدِ الأَكواخِ، فذهَبَ إِلَيْهِ عَلَى ظَهْرِ جوادِهِ، وهو مَسْرورٌ الأَكواخِ، فذهَبَ إِلَيْهِ عَلَى ظَهْرِ جوادِهِ، وهو مَسْرورٌ جدًّا. ولكينّهُ عِنْدَما اقْتَرَبَ مِنَ النُّورِ، وَجَـدَ أَنَّ الأَشارِعَ الأَشجارَ تُكوّنُ شارعًا عَرِيضًا، فدخَلَ ذلكَ الشّارِعَ مُسْرِعًا، وكانَتْ دَهْشَتُهُ عظيمةً حينَ وَجَدَ نَفْسَهُ أَمامَ مَدْخَلِ قَصْرِ كبير.



كَانَ بَابُ الْقَصْرِ مَفْتُوحًا، لَكَنَّ التَّاجِرَ لَمْ يَرَ الْقَاعَةِ، أَحَدًا، فَدَخَلَ الْقَاعَةِ، أَحَدًا، فَدَخَلَ القَاعَةِ، أَحَدًا، فَدَخَلَ القَاعَةِ، كَانَتِ النَّارُ مُشْتَعِلَةً في مَوْقِدِها. وهُناكَ رأَى مائِدَةً عَلَيْها عَشاءٌ لِرَجُل واحِدٍ.

كَانَ التَّاجِرُ جَائِعًا، فَقَرَّرَ أَنْ يَأْخُذَ جَوادَهُ إِلَى الغُوْفَةِ، الإِصْطَبْلِ ( بَيْتِ الخُيولِ ) أَوَّلًا. ثُمَّ يَعُودَ إِلَى الغُوْفَةِ، فَإِذَا لَمْ يَجُدُ فَيها أحدًا، فَازَ بِأَكْلَةٍ شَهِيَّةٍ.

وعندما عادَ مِنَ الإِصطَبْلِ ، كَانَتِ الغُرْفَةُ لا تَزالُ فارِغةً ، فَجَلَسَ وتَمَتَّعَ بِعَشَاءٍ مُمتازِ .



بَعْدَ العَشَاءِ، شَعَرَ والدُّ جميلةَ بالنَّعاس، فاجتازَ القَاعة، وَوَجَدَ أَمامَهُ سَريرًا، فَنامَ عَلَيْهِ نَوْمًا عَمِيقًا حَتَى صَباحِ اليَوْمِ التَّالي.

وعِنْدَما اسْتَيقَظَ لَم يَجِدْ أَثَرًا لِثَيَابِهِ، بَلْ وَجَدَ بَدَلًا مِنْهَا بِذْلَةً مُطَرَّزَةً، مَوْضُوعَةً عَلَى الكُرْسِيّ. فَلَبِسَ البِذْلَةَ الجُديدَة، الّتِي لاءَمَتْهُ تَمامًا، كَأَنَّها قَدْ صُنِعَتْ مِنْ أَجْلِهِ.

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الغُرْفةِ الّتِي كَانَ قد تناوَلَ فيها العَشاءَ. فَرَأَى المكانَ لا يَزالُ خاليًا مِنَ النّاسِ ، إِلا أَنَّ المَائِدَةَ كَانَ عَلَيْهَا فُطورٌ ممتازٌ. فَتَمَتَّعَ بأكْل فُطورِهِ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الإصطبالِ ، لِلْعِنايَةِ بِجَوادِهِ . ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الإصطبالِ ، لِلْعِنايَةِ بِجَوادِهِ .



مَرَّ التَّاجِرُ بِحَدِيقَةِ وَرْدٍ جَميلَةٍ، وَهُوَ فِي طَريقِهِ إِلَى الإِصْطَبْلِ. فَذَكَّرَتْهُ رُؤْيَةُ الوَرْدِ بِما طَلَبَتْهُ مِنهُ ٱبْنَتُهُ جَميلةً، فَتَرَكَ المَرَّ، وراحَ يَجْمَعُ الوَرْدَ.

وَبَعْدَ أَنْ قَطَفَ الوَرْدَةَ الأُولَى، سَمِع صَوْتًا مُخِيفًا آتِيًا مِنْ خَلْفِهِ، فاستَدارَ فَرَأَى وَحْشًا كبيرًا.

قَالَ لَهُ الوَحْشُ الكَبِيرُ بِصَوْتٍ كَأَنَّهُ الرَّعْدُ : « أَيُّهَا الرَّجُلُ النَّاكِرُ لِلْمَعْرُوفِ ! في سَريرِ مَنْ نِمْتَ ؟ وطعامَ مَنْ أَكُلْتَ ؟ وثِيابَ مَنْ لَبِسْتَ ؟ إِنَّهَا لِي جَميعًا ، لِي وَحْدي ! وأَنْتَ تَرُدُ إِلَيَّ مَعْرُوفِي بِسَرِقَةِ وَرْدي . إِنَّكَ سَوْفَ تَمُوتُ . »



ظَهَرَ الوحْشُ الكبيرُ بِمَظْهَرِ مُخِيفٍ جِدًّا، جَعَلَ الرَّجُلَ المِسْكِينَ يَرْتَعِبُ ارتِعابًا شَديدًا. فَرَكَعَ عَلَى الرَّجُلَ المِسْكِينَ يَرْتَعِبُ ارتِعابًا شَديدًا. فَرَكَعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وتَوَسَّلَ إِلَى الوَحْشِ قائِلًا: « أَرْجُو أَنْ لا تَقْتُلَنِي. ».

فَكُرَّرَ الْوَحْشُ كَلَامَهُ قَائِلًا: « لَقَدْ سَرَقْتَ وَرْدي، وَيَجِبُ أَنْ تَمُوتَ » .

فَسَأَلَهُ التَّاجِرُ المِسْكِينُ يَائِسًا: «أَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْقِذَنِي شَيْءٌ ؟ »

فأجابَهُ الوَحْشُ: «يُمْكِنُ الإِبْقاءُ عَلَى حَياتِكَ بِشَرْطٍ واحِدٍ، هُوَ أَنْ تَعُودَ إِلَى هُنا، بَعْدَ شَهْرٍ مِنَ الزَّمانِ، جالِبًا مَعَكَ أُوَّلَ شَخْصٍ أَو شَبِيْءٍ تَلْتَقِيهِ وأَنْتَ عَائِدٌ إِلَى بَيْتِكَ . »



بينها كانَ التّاجِرُ يَبْتَعِدُ عَنِ القَصْرِ، راحَ يُفَكِّرُ فِي الوَعْدِ الّذي قَطَعَهُ لِلْوَحْشِ، وَتَساءَلَ مُحْتارًا: « هَلْ الوَعْدِ الّذي قَطَعَهُ لِلْوَحْشِ، وَتَساءَلَ مُحْتارًا: « هَلْ سَكُونُ قِطّتِي أَوَّلَ مَا سَيُلاقِينِي عِنْدَ رُجُوعي أَمْ كلبي؟ » ستكونُ قِطّتِي أَوَّلَ مَا سَيُلاقِينِي عِنْدَ رُجُوعي أَمْ كلبي؟ »

ثُمَّ تَذَكَّرَ كَيْفَ وَقَفَتِ ابنَتُهُ جميلةُ تُلَوِّحُ لَهُ بِيَدِها، وَهُوَ يُغادِرُ المُنْزِلَ. وَمَرَّتُ بِذِهْنِهِ فِكْرَةٌ مُرْعِبَةً، فِقَالَ لِنَفْسِهِ: « ماذا سَيكونُ مَوْقِفِي إِذا كانَتْ جميلةُ هِي أَوَّلَ مَنْ سَيُحَيِّينِي عند رجوعي ؟ »

وبينا كان يُواصِلُ سَيْرَهُ، راحَتْ هذهِ الفِكَرَةُ تَنْمُو عندَهُ نَمُوا مُتَواصِلًا. وكُلَّما ازدادَ اقتِرابًا مِنْ مَنْزِلِهِ، ازْدادَ تَأْكُدًا مِنَ المُصِيبَةِ الّتِي سَتَحُلُّ بِهِ. ولمّا أَصْبَحَ يَرَى كُوخَهُ، كانَ الرُّعْبُ قَدْ مَلَاً قَلْبَهُ، بِحَيْثُ لَمُ يَجْرُؤْ عَلَى رَفْعِ رأسِهِ.



كَانَتْ جَمِيلَةُ، فِي ذلكَ الوَقْتِ، تَنْتَظِرُ عَوْدَةَ أَبِيهَا الْعَزيزِ، وهي واقِفَةٌ عَلَى نافِذَةِ غُرْفَتِها. وعِنْدَما ظَهَرَ لَهَا مِنْ بَعِيدٍ شَخْصُ راكِبٌ جَوادًا، خَرَجَتْ مِنَ الْكُوخِ راكِضَةً. ثُمَّ قَفَزَتْ فَرِحَةً إِلَى مَمَرِّ الْحَدِيقَةِ، وانْدَفَعَتْ إِلَى الطّريقِ الْعامِّ.

كَانَ الشَّخْصُ أَباها العَزيزَ عائِدًا إِلَى البَيْتِ، ولكنَّ جَميلةً لَم تَسْتَطِعْ أَنْ تَعْرِفَ ماذا أَصابَهُ؛ فَقَدْ بَدا لَهَا أَنَّهُ تَعِبُ جِدًّا، وَحَزِينٌ جِدًّا.

رَكَضَتْ إِلَيْهِ، وسأَلَتْهُ قائِلَةً: « أَبِي ! حبيبي ! هَلْ أَنْتَ مَريضٌ ؟ » فأجابَها: « لا يا عَزيزتي، أنا عَلَى خَيْرِ مَا يُرامُ . »

ثُمَّ واصَلَتْ جميلةُ كلامَها قائِلَةً: « أَلَسْتَ مَسْرورًا لِرُؤْ يَتِي ؟ » وكانَ كُلُّ ما استطاعَ التّاجِرُ المسكينُ أَنْ يَقُولَهُ لِرُؤْ يَتِي ؟ » وكانَ كُلُّ ما استطاعَ التّاجِرُ المسكينُ أَنْ يَقُولَهُ لَمُ اللّهِ عَلَيْ الصَّغيرةَ! » لَهَا: «مَسْرور ؟ آهِ ياجَميلتي الصَّغيرةَ! »



وَعِنْدُمَا وَصَلا إِلَى الكُوخِ، أَخْبَرَ التَّاجِرُ بَناتِهِ مِعْامَرَتِهِ، وبِوَعْدِهِ لِلْوَحْشِ. ثُمَّ قالَ لِجَمِيلَةَ: مُغَامَرَتِهِ، وبِوَعْدِهِ لِلْوَحْشِ. ثُمَّ قالَ لِجَمِيلَةَ: « ولكِنَّكِ لَنْ تَعُودي مَعِي يَا جَمِيلَةُ، مَهْمَا حَدَثَ لِي . »

أَصَرَّتْ جميلةُ عَلَى القَوْلِ بِأَنَّ الوَعْدَ يَجِبُ أَنْ يَفِيَ اللَّهِ الْإِنسَانُ، مَا دَامَ قَدْ قَطَعَهُ عَلَى نَفْسِهِ. وأَخِيرًا رَضِيَ أَبُوهَا أَنْ يَأْخُذَهَا إِلَى الوَحْشِ فِي نِهَايَةِ الشَّهْرِ.

كَانَتِ الأَسابِيعُ الأَرْبَعَةُ، الّتِي مَرَّتُ بِجميلةً وأَبِيها، مَمْلُوءَةً بالحُرْنِ ومَعَ أَنَّهما واصَلا قِيامَهُما بِعَمَلِهِما كَالْمُعْتَادِ، فَإِنَّ الغِناءَ انقَطَعَ مِنَ الكُوخِ بِعَمَلِهِما كَالْمُعْتَادِ، فَإِنَّ الغِناءَ انقَطَعَ مِنَ الكُوخِ الصَّغيرِ، وانْتَهَى الشَّهْرُ بسُرْعَةٍ كبيرةٍ .

وضَعَ التّاجِرُ ابنَتَهُ المَحْبُوبَةَ أَمامَهُ عَلَى ظَهْرِ جَوادِهِ، وانْطلَقا حَزِينَيْنَ عَبْرَ الغابَةِ .

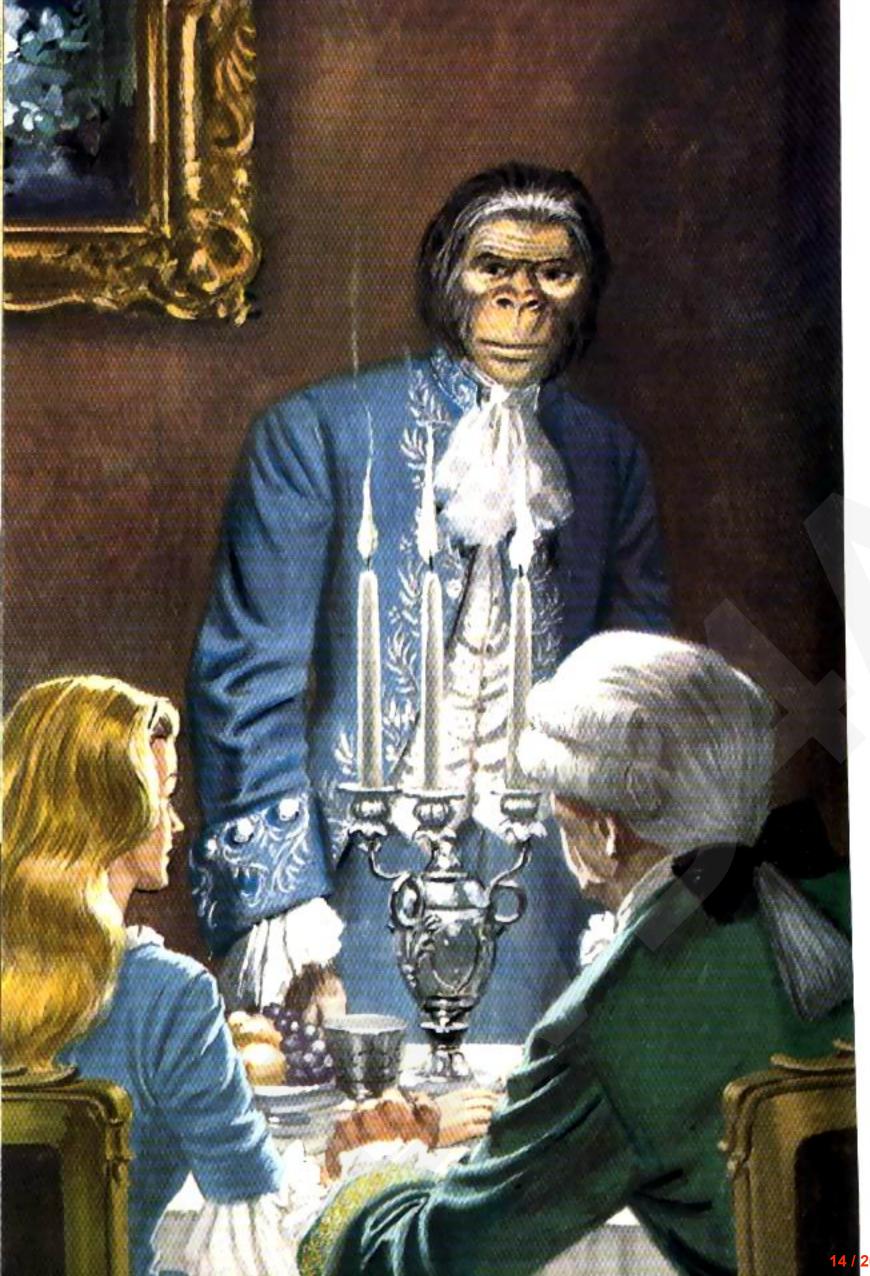

وَصَلَتْ جَمِيلَةُ وأَبُوها إِلَى القَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَحُلَّ الظَّلامُ بِقَلْلٍ . وَكَالَمَّةِ السَّابِقَةِ لَم يَكُنْ فِي القَصْرِ أَحَدٌ .

حَمَلَ الأَبُوْفَةِ اللَّي تَناوَلَ فيها العَشَاءَ والفُطورَ في زيارَتِهِ الْخُوْفَةِ اللِّي تَناوَلَ فيها العَشَاءَ والفُطورَ في زيارَتِهِ الأُولَى. وفي هذهِ المرَّةِ رَأَى أَنَّهُ وُضِعَ عَشَاءٌ شَهِي اللَّوَلَ. وفي هذهِ المرَّةِ رَأَى أَنَّهُ وُضِعَ عَشَاءٌ شَهِي للسَّخْصَيْنَ عَلَى المائِدةِ. ولم تكن لِجَميلة وأبيها شَهِيةٌ لِلشَّخْصَيْنَ عَلَى المائِدةِ. ولم تكن لِجَميلة وأبيها شَهِيةٌ لِللَّكُلِ، مَعَ أنّهما لم يَتناوَلا طعامًا طُولَ النّهار.

وعندما جَلَسَا إِلَى المائِدةِ، سُمِعَ صَوْتٌ مُخيفٌ مِنْ ناحِيةِ البابِ. فَعَرَفَ التّاجِرُ صاحِبَ الصَّوْتِ، مِنْ ناحِيةِ البابِ. فَعَرَفَ التّاجِرُ صاحِبَ الصَّوتِ وأَصابَتْ جميلةُ فِي تَخْمِينِها. ولم يَكُنْ صاحِبَ الصَّوتِ الْمُرْعِبِ سِوَى الوَحْشِ، الذي دَخَلَ الغُرْفة، وذَهَبَ المُرْعِبِ سِوَى الوَحْشِ، الذي دَخَلَ الغُرْفة، وذَهبَ إِلَى جميلة رَأْسًا.



حَدَّقَ الْوَحْشُ النَّظَرَ إِلَى جَمِيلَةَ مُدَّةً طويلةً. ثُمَّ النَّفَتَ إِلَى أَبِهَا، وسألَهُ قائِلًا: « هَلَ هذهِ هِيَ ابنَتُكَ النَّهُ تَاكَ النَّهُ عَائِلًا: « هَلَ هذهِ هِيَ ابنَتُكَ النَّهُ اللهِ وَمَعْتَ لَهَا الوَرْدَ الأَبْيَضَ؟ »

فأجابَهُ التّاجِرُ: «نَعَمْ، وهِيَ الّتِي لَمْ تَسْمَحْ لَي الْعَوْدَةِ إِلَى قَصْرِكَ، دُونَ أَنْ تَكُونَ مَعِي . » بالعَوْدَةِ إِلَى قَصْرِكَ، دُونَ أَنْ تَكُونَ مَعِي . »

فقالَ الوَحْشُ: « إِنّها لَنْ تَأْسَفَ لِذلكَ ؛ لِأَنَّ كُلّ شَيْءٍ فِي القَصْرِ أَصْبَحَ تَحْتَ تَصَرُّفِها. أَمّا أَنْتَ فَيَجِبُ أَنْ تَثْرُكَ القَصْرَ غدًا ، وتُبقي ابنتك عندي . لا تَخَفْ عَلَيْها. لَنْ يُصِيبَها أَذًى . غُرْفَتُها جاهِزَةٌ الآنَ . أَتَمَنّى لَكَمَا لِيلةً سَعِيدةً . »

وعندما وَصَلَتْ جميلةُ إِلَى غُرْفَتِها، وجَدَنُها أَجْمَلَ مِنْ أَيَّةٍ غُرْفَةٍ رَأَتُها مِنْ قَبْلُ. ثُمَّ نامَتْ نَوْمًا عميقًا ؛ لِأَنَّها كَانَتْ تَعِبَةً جِدًّا.

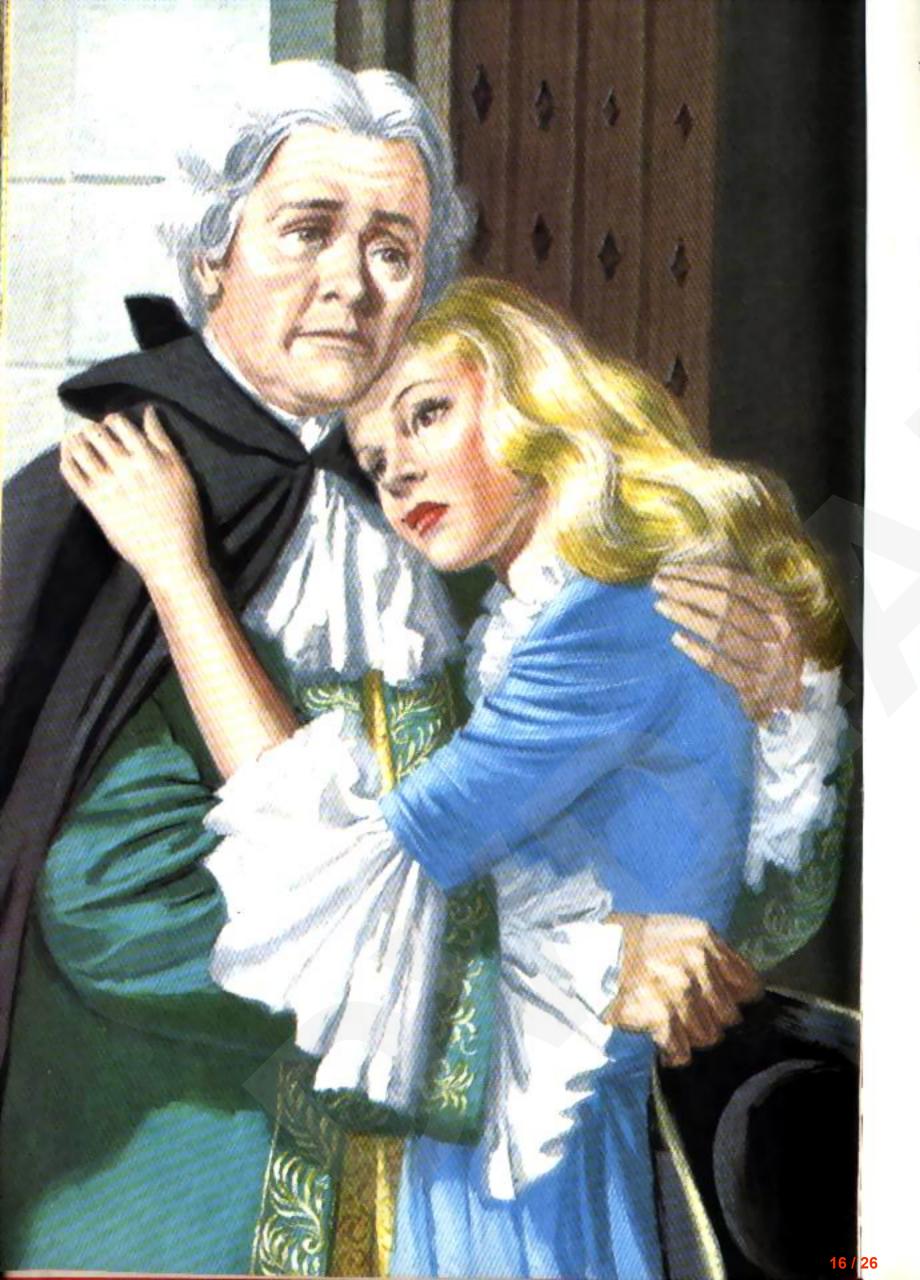

وفي الصّباح تناوَلَتْ جميلةُ الفُطورَ مَعَ أَبِيها. ثُمَّ وَدَّعَ كُلُّ مِنْهِما الآخَرَ، وَهُما يَبْكِيانِ بُكاءً شديدًا.

عادَتْ جميلةُ إِلَى غُرْفَتِها بَعْدَ أَنْ غابَ أَبُوها عَنْ نَظِرِها. ثُمَّ راحَتْ تَتَطَلَّعُ إِلَى الصُّورِ والتُّحَفِ الموجودةِ فَظَرِها. ثُمَّ راحَتْ تَتَطَلَّعُ إِلَى الصُّورِ والتُّحَفِ الموجودةِ هُناكَ، تَمْضِيَةً لِلْوَقْتِ، فَرَأَتْ مِرْآةً عَجيبَةً مُعَلَّقَةً عَلَى أَحَدِ الجُدْرانِ، وقد كُتِبَ تَحْتَها بحُروفٍ ذَهَبيَّةٍ:

« يَا جَمِيلَةُ الصَّغيرَةُ ! إِمْسَحِي عَيْنَيْكِ ، لا تحتاجينَ إِلَى تِلْكَ الدُّموعِ والتَّنَهُّداتِ ، فإذا حَدَّقْتِ إِلَى هذهِ المِرْآةِ ، تَحَقَّقَ لَكِ كُلُّ مَا تَطْلُبينَهُ . »

فأراحَتْ هذهِ الأَسْطُرُ بالَ جميلةَ، إِذْ فَكَّرَتْ فِي أَنَّهَا يُمْكُنُهَا أَنْ تَتَمَنَّى العَوْدَةَ إِلَى كُوخِها ثانيةً، إذا أَضَبَحَتْ تَعِسَةً جِدًّا.



أَحَسَّتْ جميلةُ بأنَّ الأيّامَ التّالية كانَتْ طويلةً جِدًّا، مَعَ أَنَّ الوَحْشَ تَرَكَ لها أَشياءَ كثيرةً لِتَسْلِيتِها .

وكانَتْ تقرأُ حِينًا، وتَرْسُمُ بالدِّهانِ حينًا آخَرَ، وتَلْعَبُ يومًا في الحَدائِقِ خارِجَ القَصْرِ، وتَجْمَعُ الأَزْهارَ الجميلةَ في يوم آخَرَ.

وعِنْدَما يَحِينُ وَقْتُ العَشَاءِ، فِي كُلِّ مَسَاءٍ، كَانَ يُسْمَعُ الصَّوْتُ ذَاتُهُ مِنْ شَخْصِ فِي الباب، وكلماتُ مُدَوِّيَةُ كَالرَّعْدِ تقولُ: « هَلْ يُمْكِنِّنِي أَنْ أَدْخُلَ؟ » وفي كُلِّ مساءٍ، كَلِّ مساءٍ، كَانَتْ جميلةُ تُجيبُهُ، وهي تَرْتَجِفُ: « نَعَمْ، أَيُّهَا الوَحْشُ. » ثُمَّ يَبْدَأُ الحديثُ بينَ جَميلةً والوحْش. » ثُمَّ يَبْدَأُ الحديثُ بينَ جَميلةً والوحْش.

ومَعَ أَنَّ ضَخَامَةً جِسْمِ الوَحْشِ وصَوْتَهُ كَانَا يُخيفانِ جَميلةً، فإنّ كَلِماتِهِ كَانَتْ رَقيقةً جِدًّا، جَعَلَتْ خَوْفَها مِنْهُ يَقِلُ يُومًا بَعْدَ يَوْمٍ .

44



وفي مَساءِ أَحَدِ الأَيّامِ ، سأَلَهَا الوَحْشُ قائِلًا : « هَلْ أَنَا قَبِيحٌ جِدًّا يَا جَمَيلَةُ ؟ »

- نَعَمْ أَيُّهَا الْوَحْشُ .

- وبَليدٌ جدًّا ؟

- لا، لَسْتَ بَلِيدًا، أَيُّهَا الوَحْشُ.

- هَلُ فِي وُسْعِكِ أَنْ تُحِبِّينِي يَا جَمَيلَةُ ؟

- نَعَمْ، إِنَّنِي أُحِبُّكَ فِعْلًا؛ لَأَنَّكَ لَطِيفٌ جِدًّا \*

هَلْ تَتْزُوَّ جِينَنِي يَا جِمْيَلَةُ ؟

- آهِ! لا، لا، أيُّها الوَحْشُ.

فَظَهَرَ عَلَى الوَحْشِ حُزْنُ شَدِيدٌ، حَتَّى أَنَّ جَميلَةَ نَفْسَهَا أَحَسَّتْ بأنَّها شَقِيَّةٌ مِنْ أَجْلِهِ، فَهُوَ قد أَصْبَحَ خَيْرَ أَصْدِقائِها، ولا تُطيقُ أَنْ تَراهُ حزينًا. ومَعَ ذلكَ قَالَتْ لِنَفْسِها: « لا أُستَطِيعُ أَنْ أَتَزَوَّجَ وَحْشًا. »

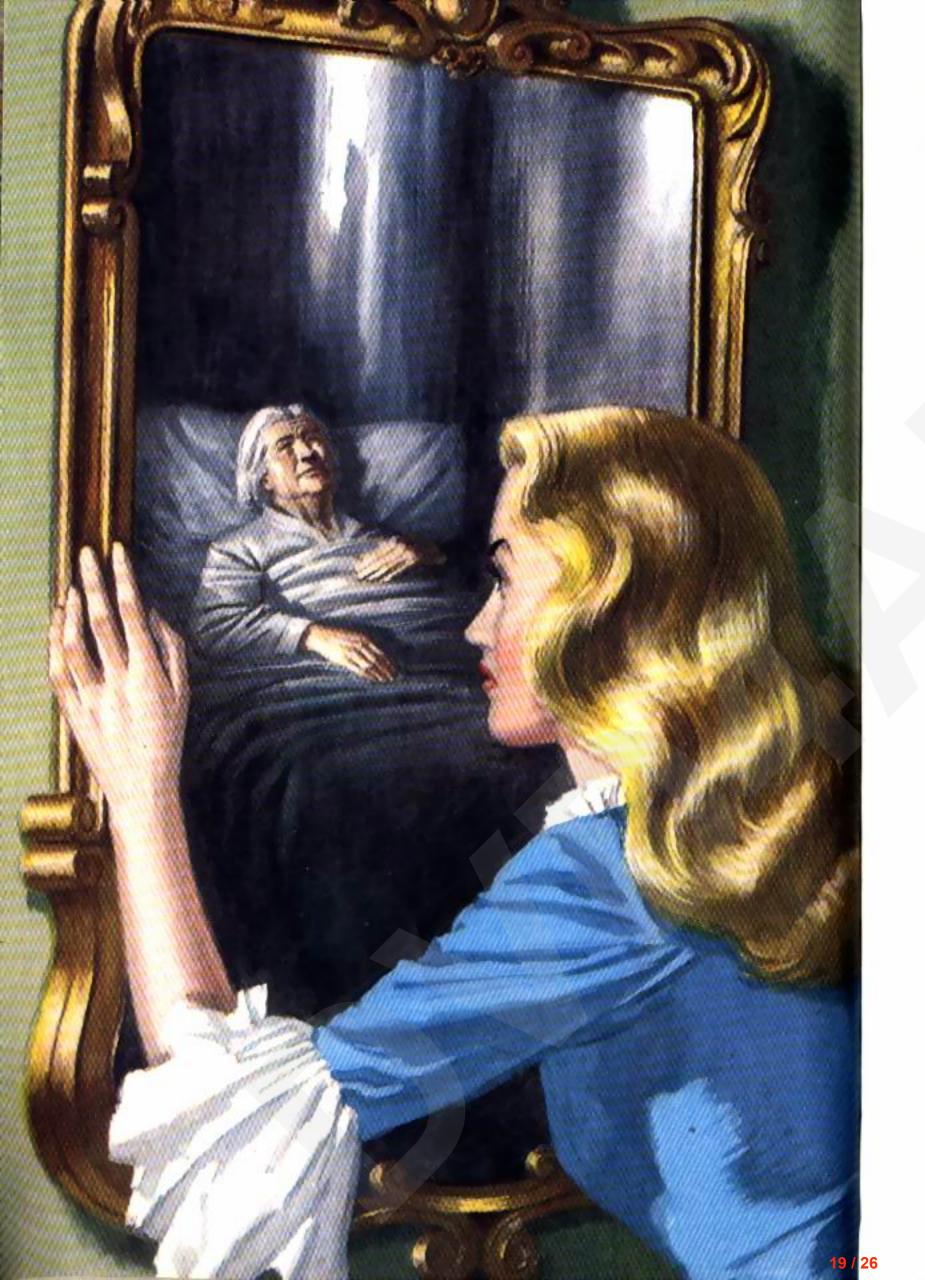

وفي صباح اليوم التّالي، نَظَرَتْ جميلَةُ في مِرْآتِها، وقالَتْ: «أَتَمَنَّى أَنْ أَرَى أَبِي العزيزَ . » ثُمَّ حَدَّقَتْ إِلَى المِرْآةِ، فأبْصَرَتْ صُورَةً مُحْزِنَةً، إِذْ كَانَ أَبُوها إِلَى المِرْآةِ، فأبْصَرَتْ صُورَةً مُحْزِنَةً، إِذْ كَانَ أَبُوها مَريضًا، ومُضْطَجِعًا في فِراشِهِ، دُونَ أَن يَعْتَنِيَ بِهِ أَحَدُ. فراحَتْ جميلةُ تَبْكي طُولَ النّهارِ، وَهِيَ تُفَكِّرُ في أَلَمِهِ فراحَتْ جميلةُ تَبْكي طُولَ النّهارِ، وَهِيَ تُفَكِّرُ في أَلَمِهِ وَوَحْدَتِهِ.

وعِنْدَما قامَ الوَحْشُ بزيارَتِهِ المسائِيّةِ العَادِيّةِ، رَأَى الحُزْنَ الشَّديدَ الّذي كَانَ ظاهِرًا عَلَى وَجْهِ جميلةَ ، فَسَأَلَهَا قَائِلًا: « مَا بِكِ يَا جميلةُ ؟ » فأخْبَرَتْهُ عَنْ سَبَبِ خُرْنِهَا الشّديدِ، ورَجَتْهُ أَنْ يَسْمَحَ لَهَا بالذَّها بالذَّها بِلَي كُوخِها .

فقال لها الوَحْشُ : « يا جميلةُ ! إِنَّ ذَهـابَكِ سَيُحَطِّمُ قَلْبِي . »



ثُمَّ واصَلَ الوَحْشُ كلامَهُ، قائِلًا: «ومَعَ ذلكَ، لا أُطِيقُ أَنْ أَراكِ باكِيَةً. يُمْكِنُكِ الذَّهابُ إِلَى بَيْتِكِ غَدًا. »

فقالَتْ لَهُ جميلةُ: «شُكْرًا أَيُّهَا الوَحْشُ شُكْرًا، ولكنَّني لَنْ أُحَطِمَ قَلْبَكَ، وسَوْفَ أُحاوِلُ العَوْدَةَ إِلَيْكَ خِلالَ أُسْبُوعٍ. »

كَانَ شَكُ الوَحْشِ فِي عَوْدَةِ جَميلةَ كَبيرًا جِدًّا ، وقَدْ خافَ أَنْ يَخْسَرَ جَميلةَ إِلَى الأَبَدِ. ثُمَّ قالَ لَهَا بِصَوْتٍ حَزِينٍ : « خُذي هذا الخاتِم ، ومَتَى شِئْتِ الرُّجُوعَ إِلَى القَصْرِ ، ضَعِيهِ أَمامَكِ عَلَى الطّاولَةِ ، قَبْلَ الرُّجُوعَ إِلَى القَصْرِ ، ضَعِيهِ أَمامَكِ عَلَى الطّاولَةِ ، قَبْلَ أَنْ تَنامِي لَيْلًا. والآنَ ، وداعًا يا جميلتي ! » .

نَظَرَتْ جَميلةُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي مِرْآتِهَا، وتَمَنَّتْ أَنْ تَسْتَيْقِظَ فِي صَباحِ اليومِ التّالي، وَهيَ فِي كُوخِ أَبِيها .



تَحَقَّقَتْ رَغْبَةُ جميلة؛ إِذْ وَجَدَتْ نَفْسَها فِي صَباحِ اليَوْمِ التّالِي فِي كُوخِها ثانيةً. وعندما رآها أبوها بَدَأتْ صِحَّتُهُ تَتَحَسَّنُ تَحَسُّنًا مَلْمُوسًا. وكانَتْ جميلةُ مُمَرِّضَةً مُمْتازَةً، فَعُنِيَتْ بِهِ عِنايَةً كبيرةً.

لقد ظَلَّتْ جميلةُ مَشْغُولَةً طُولَ الوَقْتِ، حَتَى الْمُسْبُوعُ بِسُرْعَةٍ كبيرةٍ، وتَحَسَّنَتْ صِحَّةُ أبيها خِلالَهُ تَحَسُّنَا عظيمًا، ولكنَّها لم تَشْعُرْ أَنَّ ذلكَ التَّحَسُّنَ كانَ كافِيًا لِتَرْكِهِ مَعَ أُخْتَيْها القاسِيَتَيْنِ.

وحينَ قالَتْ جميلةُ لِأَبِيها: «سَأَبْقَى أُسْبُوعًا آخَرَ »، فَرِحَ كثيرًا، وابتَسَمَ سُرورًا بذلكَ الخَبَرِ .



ما كاد يَمْضِي يَوْمُ أُو يَوْمَانِ عَلَى تَمديدِ إِقَامَتِهَا، حَتَّى رَأْتُ جَمِيلَةُ الوَحْشَ فِي مَنامِها. كانَ مُرْتَميًا عَلَى العُشْب، قُرْبَ الوردَةِ البَيْضاءِ، في حديقةِ القَصْر، وهو يَقُولُ: « آهِ يا جَميلةُ ! يا جميلةُ ! قُلْتِ إِنَّكِ سَتَعُودِينَ. إِنّني سوفَ أَمُوتُ بدُونِكِ . »

فأَيْقَظَ هذا الحُلمُ جميلة مِنْ نَوْمِها، ولم تَسْتَطِع التّفكيرَ في أَحَدٍ سِوَى الوحْش المِسْكين . فَقَفَزَت مِنْ سَريرِها، وَوَضَعَتِ الخاتِم السِّحْرِيَّ عَلَى طاوِلَتِها، ثُمَّ سَريرِها، وَوَضَعَتِ الخاتِم السِّحْرِيَّ عَلَى طاوِلَتِها، ثُمَّ نامَت ثانِيَةً. وعِنْدَما استَيْقَظَت في الصّباح ، وجَدَت نُفْسَها في غُرْفَتِها الخاصَّة في قَصْرِ الوَحْش .



كَانَتْ جَميلةُ تَعْرِفُ أَنَّ الوَحْشَ لَنْ يَأْتِيَ لِرُؤْيَتِهَا قَبْلَ حُلُولِ المَساءِ، ومَعَ ذلك، ظَهَرَ لَهَا أَنَّ النَّهَارَ لَنْ يَنْتَهِيَ أَبَدًا. وأُخِيرًا حانَ مَوْعِدُ العَشاءِ، ولكنَّ الوَحْشَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى القَصْرِ. ثُمَّ دَقَّتِ السّاعَةُ مُعْلِنَةً التّاسِعَةَ، والوَحْشُ لَمْ يَعُدْ.

فَشَعَرَتْ جَميلةُ المِسْكينَةُ بِالحُزْنِ الشَّديدِ. وأَخِيرًا خَطَرَتْ بِبِالهِا فِكْرَةُ مُفَاجِئَةٌ. رُبّما كانَ حُلْمُهَا صَحِيحًا، ورُبّما كانَ الوَحْشُ مُرْتَمِيًا عَلَى العُشْبِ قُرْبَ الوَرْدَةِ البَيْضاءِ.

فَرَكَضَتْ جَميلةُ في ظلام حَديقةِ القَصْرِ، وشَقَّتْ طريقَها إلى الشَّجَرَةِ الصَّغيرةِ التِي تَحْمِلُ الوَرْدَ الأَبْيَضَ .



وَهُنَاكَ وَجَدَتِ الوَحْشَ مُرْتَمِيًا عَلَى العُشْبِ الرَّطْبِ، قُرْبَ شَجَرَةِ الوَرْدِ الصَّغيرةِ. خافَتْ جَميلَةُ، أُوَّلَ الأَمْرِ، أَنْ يكونَ قَدْ ماتَ. فَرَكَعَتْ عَلَى العُشْبِ أَوَّلَ الأَمْرِ، أَنْ يكونَ قَدْ ماتَ. فَرَكَعَتْ عَلَى العُشْبِ إِلَى جانِبِهِ، وَوَضَعَتْ يَدَها عَلَى رَأْسِهِ. وما كادَتْ تَلْمُسُهُ حَتَّى فَتَحَ عَيْنَيْهِ.

وهَمسَ قائِلًا: « لا أَستَطِيعُ أَنْ أَعيشَ بِدُونِكِ يا جَميلَةُ، ولهذا أُمَوِّتُ نَفسِي جُوعًا، وما دُمْتُ قَدْ رأيْتُ وَجْهَكِ ثانِيَةً، فإِنّني سَأَمُوتُ راضِيًا. »

فقالت لَهُ جميلةُ: «آهِ أَيُّهَا الوَحْشُ العَزيزُ! لا أُطِيقُ أَنْ أَراكَ تموتُ. أَرجُوكَ أَنْ تَعِيشَ، وسأرْضَى لا أُطِيقُ أَنْ أَراكَ تموتُ. أَرجُوكَ أَنْ تَعِيشَ، وسأرْضَى بِكَ زَوْجًا لِي. أَنا في الحقيقَةِ أُحِبُّكَ، أُحِبُّكَ. إِنَّ لَكَ قَلْبًا رَقيقًا جِدًّا. »



بَعْدَ أَنْ قَالَتْ جَمِيلَةُ تِلْكَ الكلماتِ ، خَبَّاتُ وَجُهُهَا بِكَفَّيْهَا، وراحَتْ تَبْكي بُكاءً شَديدًا. وعِنْدَما رَفَعَتْ كَفَيْها، كانَ الوَحْشُ قَدِ اخْتَفَى، وَظَهَرَ إِلَى جَانِبِها أَمِيرٌ جَمِيلٌ، راحَ يَشْكُرُها عَلَى تَحْريرِها إِيّاهُ.

فَسَأَلَتُهُ جَميلَةُ مُنْدَهِشَةً: « ماذا تَعْنِي بِقَوْلِكَ هذا ؟ إِنّني أُريدُ وَحْشِي، وَحْشِي العَزيزَ ، ولا أَحَدَ سِواهُ . »

فَشَرَحَ لَهَا الأَمِيرُ قِصَّتَهُ قائِلًا: «لَقَدْ سَحَرَتْنِي جَنِّيَةُ شِرِّيرَةٌ، فَحَوَّلَتْنِي إِلَى وَحْشِ بَلِيدٍ وقبيحٍ. وقالَتْ إِنَّ السِّحْرَ لَنْ يُبْطِلَهُ إِلّا فَتاةٌ جَميلَةٌ، تَرْضَى بِي زَوْجًا لِمَا السِّحْرَ لَنْ يُبْطِلَهُ إِلّا فَتاةٌ جَميلَةٌ، تَرْضَى بِي زَوْجًا لَمَا السِّحْرَ لَنْ يُبْطِلَهُ إِلّا فَتاةٌ جَميلَةٌ، تَرْضَى بِي زَوْجًا لَمَا السِّحْرَ لَنْ يُبْطِلَهُ إِلّا فَتاةٌ جَميلَةٌ، تَرْضَى بِي زَوْجًا لَمَا الأَمِيرُ كلامَهُ قائِلًا: «يا عزيزتي ! فَمَا اللّهُ عَلَى الفَتاةُ الجَميلةُ . »



ثُمَّ قَبَّلَ الأَمِيرُ جميلة، وسارا مَعًا نَحْوَ القَصْرِ. وبَعْدَ مُدَّةٍ قَصِيرةٍ مِنَ الزَّمَنِ، ظَهَرَتْ جِنِيَّةٌ صَالِحَةً، ومَعَها وَالِدُ جَمِيلَةً.

تُمَّ زُواجُ الأُميرِ بِجَميلةَ، الّتي عاشَتْ في سَعادَةٍ تامَّةٍ مَعَ زَوْجِهَا الأميرِ، وأَبُوها العَزيزُ قَريَبٌ مِنْها .